## المكتبة الخضراء للأطفال



ماهر عبد القادر

دارالمعارف

و د کتورة منی عثمان

\*\*\*

## المكتبة الخضراء للأطفال



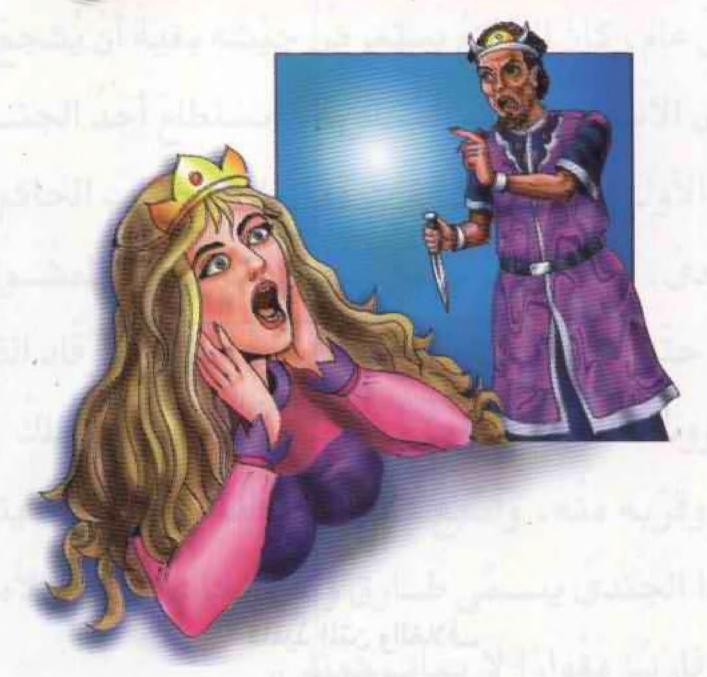

رسوم ماهر عبد القادر تأليف دكتورة منى عثمان

الطبع قالثانية



في سَالفِ العصُورِ والأَزْمان، وَفي بُقعة بعيدة عَلى سَطْحِ الأرض، وُجدتْ (بلدة الجبلِ)، كَانتِ الحياة فيها تسير هادئة بسكانها الذين كانوا يتمتعون برَغَد من العيش، بفض حَاكمهم العادل الذي اهتم بشئون البلاد وجيشها، حتى صار منْ أَقْوَى الجيوش، وزيادة في حماية بلاده بَتْ رجَالَهُ وأَعْوَانَهُ في البلادِ المجَاورة ليعرِفَ أخبارها ولا يستطيع أَحَدُ أَنْ يمسّ بلاده بسُوء.

وَفَى كُلِّ عام، كانَ الحاكمُ يستعرضُ جَيْشُه بغيةَ أَنْ يُشجعَ المتَازِينَ، وفى بعضِ الأستعراضَاتِ السّنوية، استطاعَ أحدُ الجنودِ أَنْ يفوزَ بالمركزِ الأولِ فِي كُل المسابقاتِ ممّا أثارَ إعجابَ الحاكم بِه، فَطلبَ هذَا الجندي، وَمَا أن اقتربَ منْ منصّة المُلْك بقوامه المشوق وعَضَلاته المتناسقة حتّى استطاعَ أَنْ يأسرَ الحاضرينَ بِذَكَانِهِ الوَقّاد الذي يَشِعُ منْ عينيْه. ووسطَ كلمات التشجيع والاستحْسَان، مَنَحه الملكُ رَتبةً كبيرةً بالجيش وقرّبه منْه، وَأَسْبِغَ عليه منْ عَطْفه وعَطَاياه الثمينة.

كانَ هذا الجندى يسمّى طَارق وكانَ الحاكمُ يُكلفه بالأمورِ المهمةِ ؛ لأنه كانَ فارسًا مغْوَارًا لا يهابُ شيئًا.

وَفِى يومِ مِنَ الأيامِ استدعاه الحاكمُ عَلَى عَجَلٍ، وسمحَ له بالجلوسِ قريبًا منه، وكَانَ القَلقُ باديًا عَلى الحاكمِ، سألَ طارقٌ نَفْسَه عَمّا يشغلُ الحاكمَ إلى هَذَا الحَد؟!.

وأخيرًا رفعَ الحاكمُ رأْسَه وصَوّب نظَرَاته لِعيْنى طَارق وسَأَله:



هلْ سمعتَ عنْ بلادِ اسمها بلاد النهر؟! فأجابَ طارقُ: نعمْ يَا سَيِّدى. إنها البلادُ الَّتِي تقعُ فِي أَقْصى الشرقِ، ويفصلها عَنْ بَلْدتنا عدّةُ بلاد.

هُزّ الحاكمُ رَأْسَه قائلاً: حسنًا.. فأنت إذَنْ تعرفهَا جيدًا، ثُمّ أردفَ لقدْ عَلم رجَالُنَا وَأَعْوَانُنَا أَنّ هَذه البلادَ تعدُّ العدةَ لغزْو بلاَدناً.

انقبضَ قلبُ طارقِ ونظرَ إلى عَيْنى الحاكم القلقتيْنِ فاستطردَ الحاكمُ قائلاً: وعلمنا أنَّ بلادَ النهرِ لها جيشٌ قوى وَلدَيها عدةٌ وعَتَادٌ، ونحنُ لَانْ نقفَ مَكْتوفى الأيدى حتى يُبَاغتِنا العدوُ في عُقرِ دَارِنا فالهجُومُ خَيْرُ وسيلة للدِّفاع.. ولذلكَ فَكرتُ أَنْ أرسلك إلى بلادِ النهرِ مُتَخفيًا لتعملَ مع مجموعة من الرجالِ على إثارة الهررج والمرج في صفوف جيش الأعداء حتى يُؤجلوا الهجومَ قليلاً ليتسنّى لَنَا إعداد العدّة ، ولكنْ نريدُ معرفة الطريقِ الذي سيساعدنا في تدبير خُطّة للقضاءِ عَليهم.

نهض الحاكمُ وأخذَ يروحُ ويغدُو بالغرفةِ ويديْهِ مَعْقُودتين خلفَ ظهره مُسْتغرقًا فِي تَفْكيره، وطارقُ يقفُ ويتابعُ الملكَ بعينيْهِ وَذِهنه يتلاطمُ بالأفكَار.

التفت الحاكمُ إلى طارق قَائلاً: لقدْ أرسلنَا أحدَ رجالنَا الذي يدعَى عبود منذُ سنينَ طَوِيلَة مُتنكرًا في هيئةٍ أهلِ تلكَ البلادِ واستطاعَ أَنْ يعملَ بُسْتانيًّا بحديقةِ القصرِ اللَكي وهو منْ أخلص رجالنا، وعلى اتصال دائم بنا بالرسائل التى يبعث بها عنْ طريق الحمام الزّاجل. وقدْ أرسل إلينا رسالة تحتوى على معلومات وخريطة تحددُ لكَ النقطة التي ستدخلُ منها جيوشُ العدق حديقة القصر. انصرف الآن لكى تعدّ نفسكَ لمغادرة البلاد، وسيكون أحدُ رجَالِي معكَ؛ ليشرحَ لكَ كلّ دقائق الأُمورِ وَيَمدَّكَ بكلّ ما يلزمكَ.

قالَ طارقٌ بحماسه المعْهُود: إنّ رُوحِى ملكًا لبلادِى ولنْ أَتوانى يومًا عن تقديمهَا فداءً للوطَن وأدّى التحية العسكرية وانصَرَف. ومَا أن هـمّ بفتح الباب حَتّى فُتِحَ وَحْده، ووجدَ رجلاً ذا لحيةٍ طويلةٍ مُدببةٍ اصطحبَ طارقًا مَعَه لتجهيز كُلّ شَيْء.

ومَا هِى إلا أيامٌ معدودَات حتى كانَ طارقٌ مُلمَّا بكلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ عن عادات وتقاليد أهلِ تلكَ البلاد، واصْطَحبُ الرجلُ وَمَعه بعضُ الحرسِ إلى شَاطىء النهر حيثُ يُوجدُ قاربٌ صغيرٌ قوى وضعَ فيه كُل مَا يحتَاجُ إليه، وفي القارب رجلٌ عجوزٌ يجلسُ ممسكًا بالمجْدَافيْن. صاحَ ذُو اللحية المدببة، اهتم به يا عم عَتيق وَبودٌ ظاهر التفت إلى طَارق مازحًا: لاَ عليكَ منْ وجهه المتَغضِّن وشَعرِه الأَشْيب، فقدْ صرعَ فنبًا بذرَاعيْه منذُ أيّام.

ضحِـكَ الرجلُ العجوزُ فخورًا بنفسِه، وارتفعتْ ضحكاتُ الرجالِ الواقفينَ.. ثُمَّ صَافحه الرجلُ وشدٌ عَلى كَفِّه بحرَارةِ قَائلاً:

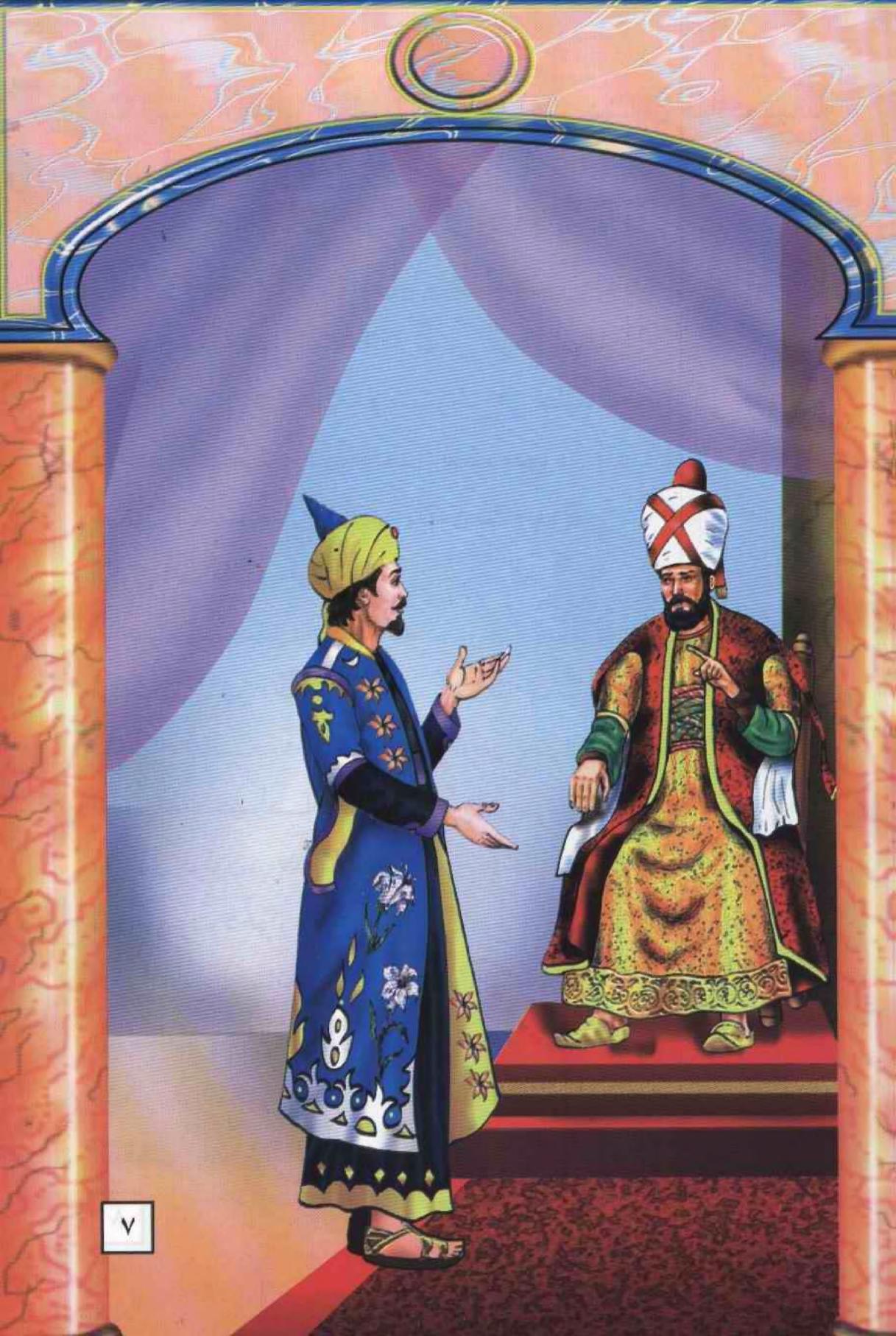

لا تنسسَ أَنَّ مصيرَ الوطنِ يتعلَـقُ بنجَاحكَ. كَمَـا أَنَّ حياتَكُم تهمنَا جدًّا.. أَجَابِه طارقُ بثقة:

إِنْ شَاءَ الله سنكونُ عندَ حسنِ الظّنِ وآملُ ألا تكفُّوا عنِ الدعاءِ لنا بالتوفيق، ثم قفزَ إلى القاربِ وبدأَ العجوزُ بالتجديفِ وهُمْ واقفونَ يُلوّحونَ لهمَا حتّى ابتعدَ القارِبُ في عرضِ البحر.

رَفر طارقٌ رَفرةً عميقةً واسترخَى في جِلْسَته ونظرَ إلى عَم عتيق فوجدَهُ يبتسمُ له وهوَ يجدّفُ فابتسمَ بدوروه.. بادره عم عتيق قائلاً: مُهمتُكَ صعبةً ولكنّ الجميعَ يثقونَ بكَ ويتوقعونَ لكَ النجَاح.. أجَابه أتمنّى ذلكَ يا عم عتيق.

أَخَـذَ عـمْ عتيق يجدّفُ وهو شاردٌ ثُم قَـالَ له: قد علمتُ يَا بُنيَّ أَنَّ بـلادَ النهر محاطةً بالنهر منْ ثلاثِ جهاتٍ، أمّا الجهةُ الرابعةُ فصحْرَاءُ شاسِعةٌ فيها قُوّاتٌ كبيرةٌ منَ الجيشَ وسَـأصحبُكَ إلى مكانٍ ليس ببعيد عن الشّـاطىء، حيثُ يُوجدُ نُتُوءٌ صَحْرِى عَلى شكلِ رأسِ ثورٍ ذى قرنينَ، وعندَما تهبُ الرياحُ خلالَ فتحاتِ هذَا النتُوء، يصدرُ منْ هُ صوتٌ كَخُوارِ الثورِ ممّا زرعَ الفزعَ في قلوبِ النّاس، وانتشرتِ الخرافاتُ والشـائعاتُ عن الجَان والشـياطينِ التي تسكنُ هذَا المكَان، ولذلكَ لا يجرؤُ أحدُ منْ أهلِ تلكَ البلادِ عَلَـي الذهابِ إليه أو القربِ منه.. ولذلكَ فهو أمانُ وإنْ شَـاءُ الله سنصلُ ليلاً ليساعدنا الظلامُ عَلى التخفّـي عَن أعين الحراس المنتشرةِ عَلى الشّـاطيء وهناكَ سـأنتظرُ التخفّـي عَن أعين الحراس المنتشرةِ عَلى الشّـاطيء وهناكَ سـأنتظرُ التخفّـي عَن أعين الحراس المنتشرةِ عَلى الشّـاطيء وهناكَ سـأنتظرُ التخفّـي عَن أعين الحراس المنتشرة عَلى الشّـاطيء وهناكَ سـأنتظرُ



وتستطيعُ - أنت - السباحة بمفردكَ لتصلَ إلى الشّاطىء وتكملَ بَاقى الشّاطىء وتكملَ بَاقى الخطة مَعَ صديقنا عبود.

استغرقت الرحلة أيامًا طَوِيلة. وكانُوا يتناولون طَعَامهم اليابسَ المكونَ منَ الخبزِ واللحمِ المقدّدِ والفَوَاكه المُجَففة.. فبذلكَ تكونُ وَجْبتهم مُتَوازنة منَ الموادِّ النشويّة والبروتينات والسُّكريات، وكانَ طارق وعم عتيق يتناوبُونَ التجديفَ والرّاحة.

واستمرّ الحالُ عَلى نَفْسِ المِنْوَالِ وهمَا لاَ يكفّانِ عَنِ الصلاةِ والابتهالِ إلى الله ليسَاعدهما في إنجاز المهمّة.

وَأَخِيرًا رِسَا القَارِبُ بِمِحَادُاةِ النتوا الصَّخْرِي، فدارَ عم عتيق نصف دورة للخلف إلى تجويف في الشّاطيء، أخفَى القاربَ فيه وربطَه جيدًا ثمّ ترجّلَ حَاملاً مصْبَاحًا غيرَ مُضيء، وسارَ في طريق مُلْتف يَعْلمه جيدًا وطارق يتبعه صامتًا حَتّى وصلاً إلى نقطة مُعينة توقف عندها، وأشعل المصباح بعود ثقاب. تبدّد الظلام الدامسُ فإذَا هُما في بقعة فسيحة مثل قاعة سقفها مُرْتفع وبه فُجُوات كَثيرة تسمحُ بتجديد الهَواء، التفت طارق معانقًا عم عتيق وطلب منه مدَاومة الدعاء له ليعود – سَالًا – مع عبود. وما هي إلا ثوان وكان طَارِق يسبحُ تحتَ سطح الماء قَاصدًا النقطة التي حددها عبود ثم أخرجَ رأسه وتلفت بحذر وقفز بخِفة إلى الشّاطيء مُتسترًا بالظلام.

وبالقرب من الشاطيء كانت هناك الشجرة الكبيرة التي وصفها



عبُّودُ في رسَالته.. وعندمًا بحثُ في فرعَها المُتدلِّي وجدَ ملابسَ عَلى طراز ملاًبس أهل البلاد، خلع ثيابه المُبلّلة وارتدى الملابسَ الجافّة عَلَى عجل، وانطلقَ باحثًا عن الكوخ الخُشبي حيثُ ينتظرُه عَبّود. وبينمًا هو ينتقلُ بحذر سمعَ صوتًا خَافتًا لِنحيب امرأة. تيقَّظُت شهامتُهُ وأخذَ يبحثُ سريعًا عنْ مصدر الصوت حتّى وصلَ إلى بناء صغير بطرف البستان يكادُ يَخْتفي خلفَ الأشجار الكَثيفة.. تسللَ بخفة وأطلُّ بحذر منْ نافذة مُفْتوحة فشاهدَ منظرًا عجيبًا.. كانت هناكَ امرأةً شابة جميلة شعرها الذهبي مُسترسلٌ، تجلسُ على حافة فراش بسيط، وأمامهَا تَابُوتُ له واجهَة زُجَاجية يظهرُ منْ خلفهَا وجه ميت محنط. انقبضَ قلبُ طارق وأرهَفَ السمعَ فلمْ يميزْ إلا كلمات بسيطة وسط هذَا النّحيب، وفهمَ أنّ هذه المرأةُ تبْكي زوجَهَا الذي يرقدُ داخلَ التَّابوت.. جَاءت الوصيفةَ منَ الداخل بقوامهَا البدين حاملةً بينَ يديهًا بعضَ طعام، وَرَبتَتْ على كتف الشَّابة برفق قَائلة: سيدتى الأميرَة لابدّ أنْ تتناولينَ شيئًا منَ الطعام، لقد ظللت عَلى هَذَا الحال يومين كاملين وأخشى عَلى جسدك الهزيل منَ الانهيار. جَاءت كلماتُ الأميرة مُتقطعة يتخللها نحيبُها دعيني يا زهرة. وَضَعت الوصيفة صينيّة الطعام فوقَ مائدة صغيرة بجوار الفرّاش، ثم جلسَت بجوار الأميرة وأمسَكت بكفهًا بينَ يديهًا وقالت بحنان: كنت دَوْمًا تنادينني أمي، والآن بعدَ أنْ كبرت وصرت ملكة لبلاد



الشلال تُنَاديننى باسمى. التفتت الأميرة إلى زهرة وطَالعتْهَا بعينيْنِ باكيتيْن، ثُمّ ارْتمتْ فوقَ صدرهَا وانخرَطَت في نَوْبة منَ البكاء الحار، حتّى تقطّعت نياطً قلب طَارق لهذه الفرّاشة الجميلة التي تكابدُ منَ آلام الحياة ما لا تُطيق.

استمرّت الخادمة تمسح رأس الأميرة، وتربت على ظهرها وتلاطفها. أمّا طَارق فقد دَفْعه الواجب الوَطَنى إلى البحث عنْ كوخ عبد و حتى وصل أخيرًا إلى عدة أكواخ خَشَبية في الطرف الآخر منَ البستان، وأمام أُحد هذه الأكواخ كَانت هناكَ جَرّةُ ماء مُغَطّاة مُثبتة فوق حامل مَعْدنى.. تلفّت حَوْله، ثم طرق الباب الخشبي بِحَدْرٍ طَرْقتين مُتَاليتين، ثم طَرْقة واحدة فقط. سَمِع صوتًا منْ وراء الباب يسألُ مُتَاليتين، ثم طَرْقة واحدة فقط. سَمِع صوتًا منْ وراء الباب يسألُ هلِ الطارق ظمآن؟ أجاب طارق: نعم والجَرة خَالية. كَانت هَده كلمة السر، ثمّ فتح الباب، واندفع طارق بسرعة للدّاخل، وأوصَد البَاب. ظلّ طارق وعبود خلف الباب بُرْهة يُرْهفان السَمع وأنفاسهمًا تكاد تتوقف منْ فرط الانفعال. فلمّا أحسّا بالأمان، تعانقًا وأخذَا يتبادلان الأخبار والأسئلة بصوت خافت.

وَمَا هَى إِلاَّ سَاعةٌ مَنَ الزمنِ حتّى بزغَ الفجرُ وبدأَتْ أنوارُه الخَافتةُ تتسللُ وتنتشرُ عَلَى الكونِ الفَسِيحِ. . انصرفَ عَبُود لعملِهِ تاركًا طارقًا حتّى لا يُسَاورُه شكُّ.

وفي المسَاءِ عَاد عبود – مُحملاً – بأطَايب الطعام منْ مطبخ القصر،

ومَا أَن أَعْلَىقَ بِابَ الْكُوخِ خَلفه حتى ظهرَ طَارِق من خلفِ الْخَزَانةِ، وتنفّسَ الصَّعَدَاءَ قائلاً: ظننتكَ أحدَ الغربَاء.. ابتسمَ عبود وضربَ كَتفه بخفةٍ قائلاً بهمس: لا تخف لا يأتي أحدُ إلى كُوخِي.. أشارَ ظَارِق إلى الخزانَةِ وقال: هنا تحتفظ بالحمَام الزّاجِل.. ضحكَ عبود وهو يفردُ مفرشًا صغيرًا على الأرض نعم ولا أحدَ يعلمُ هذَا السرّ إلاّ أنتَ الآن.. وتعاونًا على تجهيز أطباق الطعام على المفرش.

ضحـكَ طارق وقال: منذُ تركتُ بـلادى لم أحظَ بوجبة لذيذة كَهَذه. رَدّ عبود: أعلمُ ذلكَ يَا صَديقي لذلكَ أتيتكَ بكلّ مَا استطعْتُ حَمْله.. ثم تناولَ قطعةَ كبيرةً منَ اللحم المشوى ووضعهَا في صحْن طَارِق وقَال: سـمعتُ اليـومَ أخبارًا هامّة. تبلّعَ طارقٌ طعامَه بسـرعة ناظرًا إليه يستحثُّهُ المُضي في الحديث.. استطردَ عَبود وهو يصبُّ كوبًا مـنَ الماءِ الباردِ قائلاً: أحدُ أَصْدقائي الجنُود يشـكُو منْ كثرة التدريب تمهيدًا للغزُّو الذي سيجتاحُ بلادناً - نحين - قريبًا.. وقدْ طلبَ منَ الطَّاهي تجهيز بعض اللحم المقدد سيّرا ليخفيه بينَ طيّات مَلاَبسه؛ لأنهم سيسُلكونَ طريقَ الصحراء ويخْشَى منْ قلة الطعَام.. كَمَا أنّ كبيرَ الوزراء في حالة تذمّر شديد ولا يُعجبه شيءٌ منْ تدبير الحاكم، ولكنه لأ يملك إلا الانصياع لأوامره كارهًا مُنتظرًا الفرصة المواتية لانتزاع الحكم منه.

لمعتُ عينًا طارق بفرح وقال: إذنْ علينًا العودةَ بسرعَة لإخبَار الحَاكم

لإعداد كمين لَهُم بالصّحرَاءِ.. ولكنّهُ تذكّرَ شيئًا فجْاةً.. أُخبرْنِي يَا أَخِيرُ مَا قَصةُ هذه السيدة الباكية أمامَ التابوت؟.

ضحكَ عبود ضحكةً مكتومةً وأشارَ بيده باسْتخفافٍ: إنّ حاكمَ هذه البلادِ شيطانٌ مَاكِرٌ.. فهذه السيدةُ أُخته وكانَ زوجها مريضًا منذُ صِغَره ويتوقعُ له الجميعُ الموتَ ومعَ ذلكَ زوّجَها له دونَ إِذْنِهَا ؛ لأنه حاكم بلادِ الشيلال التي تقعُ شمَالاً. والآن وبعدَ موتهِ ضمّ بلادَ الشلالِ



لبلاد النهر. أمّا أخته التى أصابها الكمدُ والحزنُ الشديدُ بعدَ موتِ روجها فلمْ تكفّ عن البكاء وتظاهرَ هو بمُشاطرتها أحزانها، فنقلَ إقامتها لهذَا البناء المتواضع، ووضعَ لها جثمانَ زوجها المُحنطِ في التابوتِ ذي الواجهة الزجَاجية ليتسنى لها أنْ تطالعَه كلّ يوم بعدَ التابوتِ ذي الوفاءَ لا يكونُ إلاّ بهذه الطّريقة، وُطبعًا.. يعلَمُ الجَميع أَنْ أَوْنَعها المتوفّى. وَلِكَيْ أَنْ الوفاءَ لا يكونُ إلاّ بهذه الطّريقة، وُطبعًا.. يعلَمُ الجَميع أَنْ الوادها حتى لا تطالبَ بعرشِ زوجها المتوفّى. وَلِكَيْ يَسْتَوْلَى هو عَلَى كلّ شيء.

التفتَ عبود لطارق وهمًا يُلملمَانِ الأطباقَ الفارغَة: علينَا بالعودة غدًا فجرًا وسأُمهِّدُ أَنَّا طريقَ الفرَارَ أولاً ثمّ أعودُ إليكَ حتّى نكونَ في أمانِ منْ أعينِ الحرس.. وَنَامَ الاثنانِ وكلٌ واحدٍ يعتملُ في ذهنهِ أفكارًا مُتَلاَحقة.

ومع أوّل خيوط الفجْرِ انطلق عبود إلى البستان متظاهرًا بتأدية عمله، ولم تمض إلا فترة قصيرة حتى عاد لأهتًا تكاد عيناه تخرجان من محجريهما، وأخبر طارقًا بكلمات سريعة أنّ أحد المزارعين وجد ملابسه المبتلة عند الشجرة الكبيرة وسيذهب ليبلغ رئيس الجند، فالجميع يعلم أنّ هذا هو الزي الوطني لبلاد النهر ومعنى ذلك أنّ هناك بعض الجواسيس بالقصر. وجم طارق ولم ينطق بشيء. قال عبود بسرعة. لا تقف هكذا سيقطعوننا إرْبًا إرْبًا واستطرد وهو يَدْفعه برفق إلى الباب، اهرب قبل أنْ يأتي الحرس وينكشف أمرنا.

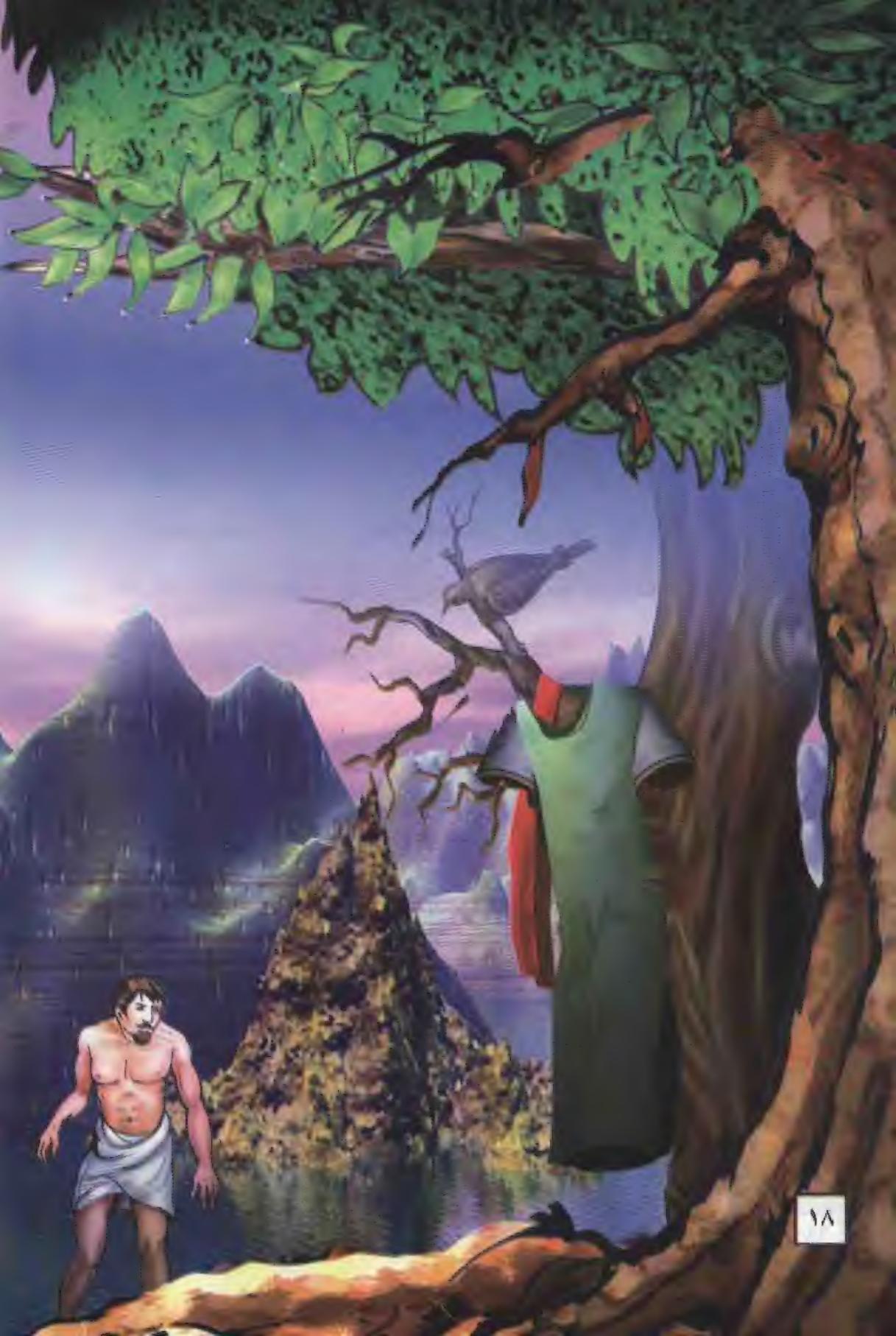

انطلقَ طارق ودقّات قَلْبه تتسارعُ وَمَا أَن اقتربَ منْ حافةِ النهرِ حتى شاهدَ من بعيدِ مجموعةً منَ الحرسِ ترتفعُ أصوَاتُهم ويشيرونَ بأيديهِمْ إلى الشجرةِ الكبيرةِ.. فانطلقَ يتوارى خَلْفَ أشجارِ البستانِ ولم يدرِ بنفسه إلا وهو يقفزُ داخلَ غرفةِ الأميرةِ الباكيةِ.. ولحسنِ الحظِ كانَ النعاسُ قد غلبها فِلَمْ تره وهو يختفى أسفلُ سريرها.

استيقظت الأميرة على الحركة اليسيرة وصاحت: مَنْ؟ مَنْ؟ هَلْ أحدُّ بالغرفة؟ سادَ الصمتُ وقلبُ طارق يكادُ أَنْ ينخلع رعبًا، جَاءت الخادمةُ البدينةُ مُسرعةً تسألها بصوت اختلطَ فيه النعاسُ بالخوف سيدتى الأميرةُ: مَاذا حدثَ؟.. تلفتت الأميرةُ تجولُ بنظراتها في الهواء حولها وقالت بهمس: لابد أَنْ روحَه معنا الآن بالغرفة ثُمُ انخرطَت في بكاء عنيف.. تنفسَ طارق الصُعداء وظهرَ الامتعاضُ على انخرطَت في بكاء عنيف.. تنفسَ طارق الصُعداء وظهرَ الامتعاضُ على وجه زهرة وجلسَت بجوارها على حَافة الفراش، فهبطَ الفراشُ بقوة لأسفلَ فوق رأسِ طارق الذي كادَ أَنْ يصرخَ.. يا حبيبتي لم يجرؤْ أحدُّ على إخباركِ بشيء بشأنِ زوجكِ المتوفي خوفًا عليكِ وَلكنيّ سأخبركِ على إخباركِ بشيء بشأنِ زوجكِ المتوفي خوفًا عليكِ وَلكنيّ سأخبركِ الآن بكلِّ شيءٍ خوفًا عليكِ أيضًا، لأنكِ تذبلينَ كل يومٍ حُزنًا عَلى إنسانِ الآن بكلِّ شيءٍ خوفًا عليكِ أيضًا، لأنكِ تذبلينَ كل يومٍ حُزنًا عَلى إنسانِ المَّن عنك حقيقتَهُ الخبيثَةَ! !..

نظرت الأميرة بحدة إلى زَهْرة وصَاحت: تَبًا لك لاَ تتكلّمى عنه بهذه الطريقة.. استطردت زهرة غير عابئة.. إنه كان يخططُ للخلاص منك والرقاج بابنة ملك البلاد المجاورة، ليتسنّى له ضمّها إلى



تَلَعْثُمُ الجندِيُ وزَاعْت نظراتُهُ بِينَ الأميرةِ وزهرة وأخيرًا قال: نعم يا مولاتي.. وكانَ الناسُ جميعًا يَصِفُونَهُ بالغباءِ والخسة، فابنة ملكِ البلادِ المجاورةِ لا تصلُ إلى نصفِ مَرْتبتكِ منَ الجمالِ وحسن الأدب.

وحسن الأدب. انهارت الأميرة في جلستها على الكرسي مُتَمْتمة، إذنْ الحكاية صَحيحة. تلفُّتَ الجُندى حَوْله بارتباك ثُمّ انصرف مُسرعًا.. اقتربتْ منها زهرة

وقالتُ قَدْ تولِّيتُ تربيتكِ منذُ أَنْ تُوفيت وَالدتكِ رحمهَا الله وأنتِ طَفْلة رَضِيعة، ويعلمُ الله كُمْ أُحبك وأشعرُ بأنكِ ابنتى وَفلْذَة كبدى. فُمُ مَسَحت بإحدى كفيها الدموع المنحدرة عَلى وَجْنة الأميرة!. كان يمطركِ بكلمَاتِه المعْسُولةِ تملُّقًا لأخيكِ الملك، ولمْ تعلَمى أَدْنى شيء عنْ سياسَته الداخليّة لبلادِ الشلل المغلُوبة عَلى أمرها. وبدلاً منْ عنْ سياسَته الداخليّة لبلادِ الشلل المغلُوبة عَلى أمرها. وبدلاً منْ أَنْ تَصْلحى مَا أَفسده عَلى مَدى سنواتِ انزوْيتِ بينَ هذه الجدران، وحبسْتِ نفسكِ مع الأوهام تاركةً أَخَاكِ الطّاغى يضمُ بلادَ الشلالِ لبلادِ النهر، ويعيثُ فسادًا فيهما أكثر منْ هذا الميت الماثل أمامنا.

نظرتِ الأميرةُ بوهَن مُتوسلةً إليها، أرجوكِ يَا زهرة.. يَا أمى.. يا حبيبتي.. أنا لا أستطيعُ التحملَ أكثر مَنْ هَـذَا.. ردّت زهرة بغضب: بلْ تَسْتطيعين وأنا لو تركتكِ تستسلمينَ بهذَا الشكلِ المُهين سوفَ يقضى أخوكِ عليكِ كَمَا قَضَى مَنْ قبلُ عَلى أخيه الأكبر لتظلّ الساحةُ خاليةً له. تقلّصَ وجهُ زهرة وصاحت في ذُهُول ماذَا؟ ماذَا الساحةُ خاليةً له. تقلّصَ وجهُ زهرة وصاحت في ذُهُول ماذَا؟ ماذَا قُلْت؟.. هَلْ أخى هذَا هُوَ الذي قَضَى عَلى أخى الأكبر؟!..

أجابت زهرة في أسَى نعمْ يَا حَبيبتى.. أنتِ ملاكٌ طاهرٌ لاَ تدرينَ شيئاً عما يحدثُ في الخفاءِ.. كنتِ طفلةً صغيرةً عندما مرضَ أخوكِ الأكبر بمرض يسيرٌ وأصابته حُمَّى، وكانَ أحدُ الخدم الأوفياء يلازمُ المريضَ دائمًا حتى يُلبى احتياجَاته.. وذاتَ ليلة طلبَ منه كُوبًا منَ العصيرِ فذهبَ لإعدَادِه وعندَ عَوْدته أراد ألاّ يزعجَ المريضَ لعله نَائم

فدخل بخفة ومنْ خلف الستائر شاهدَ أَخَاكِ الحَاكِم مُطبقًا عَلَى عُنقه حتّى أزهق رُوحَه، فتسللَ الخَادمُ هاربًا وأتى إلى المطبخ في حَالة هَلَعٍ وكنتُ بالمطبخ في ذلكَ الوقتِ منَ اللّيلِ أُجهزُ لكِ الحليب، فأسَر إلى مما رَأَى فنصَحْته بإطباقِ شَفتيْه وإلا سنواجهُ نفس المصير، وفي الصباح أُشيعَ الخبرُ أَن وليّ العهدِ مَات بتأثير الحُمّى. فَصَدّقه الجميعُ.. ظلّت الأميرةُ واجمةً وزهرةُ منكسة رأسها للأرض، ويعْترى وجهها الأسى، وأخيرًا تكلّمت الأميرة.



قالت: بالأمس غَلَبنى النعاسُ ورأيتُ رُؤْيةً جَعَلتنى أفرحُ. نظرتْ إليهَا زهرةُ باهتمام وقَالت مُسْرعةً: (ماذَا رأيت).. أَسْندت الأميرةُ وأسهَا لظهر الكُرسَى ونظرَت للأمام وقالتْ: رأيتُ أننى أتقدمُ منْ أخيى وهو جَالسٌ عَلى عَرْشه وحينما اقتربتُ منه سقطَ خَاتمى منْ إصْبعي فانحنيتُ لالتقاطه.. فرأيتُ ذيلاً يتدلّى منْ تحت طَرف ثوب أخى وله أرجلُ ومخالبٌ كَالتُعلَب.. اعترانى خوفُ شديدُ منه ونظرتُ مليًا لوجْهه فرأيتُه يتقلّصُ ويتغيّرُ حتّى صَارَ ثعلبًا.. ركضْتُ.. رَكَضَ مليًا لوجْهه فرأيتُه يتقلّصُ ويتغيّرُ حتّى صَارَ ثعلبًا.. ركضْتُ.. رَكَضَ



خَلفى يريدُ أَنْ ينقَضَّ على فانشقّتِ الأرضُ عَنْ جُندى جميلِ الطلعة غَريبِ الهيئَةِ والملابس، استلّ سيفَهُ وقتلَ الثعلب، واستيقظتُ مِنْ نُومِى فزعَةً. هزّتْ زهرةُ رأسها بأسّى قائلةً أرأيت يَا ابنتى.. إِنّ الله يُحذرك. ثم أشارتْ بضيق للتابوت. والجثمان هذا لابد أَنْ يُواريه الترابُ.. هزتِ الأميرةُ رأسها مُتمتمةً نعم نعم لابد أَنْ أَنْهَضَ وأكونَ قويةً سأرحلُ إلى بلادِ الشلالِ، وأشغلُ نفسى بهموم شعبى.. ونهضَت مُسْرعة لابد أَنْ أغتسلَ وأبدلَ مَلابسى كي أظهر بمظهر ونهضَت مُسْرعة لابد أَنْ أغتسلَ وأبدلَ مَلابسى كي أظهر بمظهر



الملوك، وسأذهبُ الآن لأخِى لأستأذنَهُ فِى السّفَرِ واستلامِ مَقَاليدِ الحُكمِ، فنهضتْ زهرة تلحقها إلى الحمّام..

أخيـرًا تنفّس طارق الصُّعَدَاءَ.. فمَا أن انصرفتا معًا إلى الخارج حتى سارعَ بالاغتسالِ، وشَربَ الماءَ البارد، وتناولَ الطعامَ.. ومَا أَنْ أَتاه منْ بعيدِ صوتُ الأميرةِ وخَادمتها – تقتربان – حتى عَادَ للاختفاءِ أَسْلَفلَ الفراش مرةً أُخرَى.. ومَا هى إلا ثوانِ حتى كانتِ الأميرةُ جالسةً عَلى الفراش مرةً أُخرَى.. ومَا هى إلا ثوانِ حتى كانتِ الأميرةُ جالسةً عَلى حافةٍ فراشها، تعاتبُ خادمتَها غَاضبةً. أرأيتِ يَا زهرة أخى طيبُ جدًّا ولَمْ يمانعْ منْ إعطائِي حُكم بلادِ الشلالِ، وسيدفنُ زوجي غدًا كمَا بعد سيُعْطيني أيضًا نصيبي منْ ميراث أبي دونَ أنْ أطالبَه به.

تنهدتْ زهرة مُفكرةً.. إذا سارت الأمورُ كما قالَ فلنْ أسامحَ نفسى أبدًا عَلى تَصْديق هذَا الخادم الذي قالَ إنه شاهدَ جريمةَ القتلِ بنفسه، ولكن عليك أنْ تأكلي الآن.. وتوقّفَت الكلماتُ في حلقها.. التفتَتْ إليها الأميرةُ ماذا يا زهرة؟ أشارت الخادمةُ إلى مَائدة الطعام وقالت: مَنْ أكلَ الطعام هلْ دخلَ هنا أحد؟. أشارتِ الأميرةُ بضيق ومَنْ عساهُ أَنْ يَدخلَ أيتها الحمقاءُ لعلها قطةُ شارِدَةً.. لاَ عليك أنا لا أستطيعُ أكلَ الكثيرِ، وأشارت بيدها قائلةً هناكَ على الرّف توجدُ علبةٌ بها كعكُ أحضرى لى بعضًا منها.

واكتفت الأميرةُ ببعض الكعكَاتِ، وشَربتْ قدحًا منَ الحليبِ.. أما زهرة فحمَلت الصينيةَ للداخل وَهِيَ فِي حَيْرةِ منْ أمرهَا. مَـر اليومُ ثقيلاً عَلَـى طَارِق وهو مختبئ أسفلَ الفراش، ومنْ حينِ إلى آخرَ تجلسُ زهرة بجوارِ الأميرة فَتُصيبه ضَغْطةٌ قويةٌ فوق رأسِه بتأثير وزنها الثقيل، والأميرة لا تكف عنْ تعنيفها لظنها السّيئ بأخيها اللك.

جـن الليلُ عَلى ثلاثتهم الأميرة مُسْتغرقة في سُباتٍ عميقٍ، بعد ليالِ قاستْ فيها السهاد والأرق.. وزهرة على أريكة في أقصى الغرفة يتعالى غَطِيطُها، وطارق أسفلَ الفراشِ أَخَذته سنةٌ مَن النوم وهو يُفكرُ في عم عَتيق وكيفيّة الاتصالِ بعبود للفرارِ بسرعة.. وفجأة أنتبه طارق على صوت فتح الباب بهدوء، وعندمًا نظرَ منْ مَخْبئه شاهد قدميْن ترتديانِ الجوارب فقط، تقتربُ بخفة منْ فراشِ الأميرة، تَحَفَّز طَارق للهجوم، ولمْ يدر أيخرجُ الآن لمواجهة هذا المجهول أمْ ينتظر؟.

فمنَ المؤكدِ أنه يريدُ شرًا بالأميرةِ، لمْ ينتبه هذا المجهولُ في الضوءِ الضعيفِ إلى الطّاولةِ الصغيرة فِي مُنتصفِ الغرفَةِ وفوقها علبةً الكعكِ الزجاجية فاصطدمَ بها، وتهشّمت على الأرضِ باعثةً صوتًا أيقظَ الأميرة، أمّا زهرة فتقلبتْ على الجانبِ الآخرِ وغَمْغَمَت وكأنها في حلْم.

صاحَـت الأميرةُ أخى.. مَاذا أتى بكَ فِى هَذِهِ السّاعةِ؟ اقتربَ منهًا أكثرَ وجلسَ بجوارهَا عَلى حافةِ الفراشِ ومدّ إليهَا ذراعيْهِ وقالَ: لأقضى عليكِ أيتهَا اللعينةُ كمَا قضيتِ عَلى أخيكِ الأكْبر منْ قبل..

أتريدينَ أيتهَا الحشرةُ أنْ تَأخذى منّى بلادَ الشلال.. لن أسمحَ لأحد أبدًا أنْ يهدمَ المجدَ الذي رَسَمْته لنفسي.

في هـذه الأثناء كان طارق يزحف بخفة من تحت الفراش ممسكًا بخنْجره، حَتّى صارَ خلفَ الحاكم مُباشرة، فعاجَلُه بطعنة قاتلة قبلَ أَنْ يَصِلَ بِيدَيْهِ إِلَى أَخْتَهِ التِّي قَفَرْتْ صَارِخَةً وقَدْ تَملكهَا الرُّعبُ.



أخسى الأكبرَ.. وكانتْ زهرة تنقلُ نظراتهَا بينَ طارق الوَاقف أمامهَا



وَجُوده هِنَا ومعَ أول خيوط الفجر كانَ قد أتمّ قصّتَه.

علاً الوجومُ وجه الأميرة، واستغرقتْ في تفكير وحيْرة ثُم قالت له إذَنْ فأنتَ منْ جند العَدُوِّ. انحنى طارق أمامها بأدبِ وقالَ أَنا يا سيدتى لستُ عدوًا ولا وَطَنى عدوٌ لأيّ بلد، فنحنُ مُسَالين وكانَ مَقْصدنا فقط الدفاع عَنْ بلادنا ضدّ الهجوم الذي كانَ أَخُوكِ يخطِّطُ له، وَأبدًا لَنْ نقومَ بدور المهاجم الغازى.. وسنشكرُ لك صنيعك على إكرامناوتر كنا نرحلُ دونَ توقيع أيّ أذى علينا.. ابتسمت الأميرةُ وقالت: وهل تظنُ أَنْ مَنَ المكنِ أَنْ أُعاقبَكَ بعد أَنْ أنقذت حَياتى ثم التفتت إلى زهرة.. هيّا يا زهرة أشرِعى بإحضار طعام وشراب له، فقد مَرّ يومٌ كاملٌ دونَ أنْ يأكلَ شيئاً.

جلست الأميرةُ عَلى كُرسى وقالت: كنتُ دائماً أشعرُ بأننى ضَعيفة وأخافُ مَنْ كُلِّ شَيءٍ ولكنْ فِي وجودِ جُندى باسلٍ مثلكَ أشعرُ أننِي في أمان.

تمتم طارق سأكونُ في خدمة سيدتي الأميرة دَائمًا إنْ أَرَادت. نظرتُ إلى عينيْه نظرةً عميقةً مُتسائلةً حقًا ستبقى مَعى دائمًا. ارتبكَ طارق وشعرَ بالدماء ساخنة تندفعُ إلى وجنتيْه ولم يَشْعرَا بزهرة التي وقفت تنظرُ بضيق وهي تحملُ صفحة الطعام ثم تَنَحْنحت: مولاتي. التفتت الأميرة آه ضَعيها أمامه يا زهرة، هيا تناولْ طعامكَ فأجابها بلطف: إنْ كنت ستأكلينَ معى فلا مانعَ عنْدى. ضحَكَتِ الأميرة وبدأتْ في تناول الطعام معه وهي لا تكفُ عن الحديثِ والأسئلة وهو يجيبها، تناول الطعام معه وهي لا تكفُ عن الحديثِ والأسئلة وهو يجيبها،

وقد تبدّت السعادة على مُحيّاه حتى تسلّلت أشعة الشمس على الكون الفسيح. وهنا كان التعبُ والسأمُ قد سيطر على زهرة فصاحت ألا تشعُران بخطورة الموقف الآن؟ نهض طارق قائلاً: لا عليك سنبدأ الآن.. ولكن علينا أنْ نصل إلى عبود وإلى المخْلصين من الخدم الذين تثقين فيهم جدًا حتّى لا نترك المجال لكبير الوزراء فيعمل على اقتناص فيهم جدًا حتّى لا نترك المجال لكبير الوزراء فيعمل على اقتناص الفرصة ويفرض نفوذه على البلاد.. والتفت إلى زهرة هيّا يا زهرة أسرعى إلى القصر واجْمَعى كُل منْ تثقين فيهم وأخبريهم بضرورة أسرعى إلى القصر واجْمَعى كُل منْ تثقين فيهم وأخبريهم بضرورة التسلّح بالخناجر والسيوف، وسَنرى كيف ستسير معنا الأمور.

ومَا أَنْ خَرِجْتَ زهرة حتَّى فتحت الأميرة خزانة الثياب والتفتت لطارق وقالت: من الأفضل أنْ تتخفّى فى ملابس زهرة حتَّى نتحرك بحُريَّة. وكانَ عَلى الأميرة أنْ تربطَ عَلى جسد طارق بعض الوسائد حتَّى لا تكونَ الملابسُ فضفًاضَةً مُتهدلةً عَليه وأخفتْ وجْهه بنقابٍ أسودَ، وسَارَ بجوار الأميرة يكادُ أَنْ يتعثّر فى مِشْيته فى الحذاء النسائى ذى الكعب العالى.

وأخيـرًا وصلاً إلى كُوخ عبود. طرق طارق البابَ الخَشَـبى طرقتين مُتاليتيْنِ ثُمَّ طَرقه واحدةً. جاء صوتُ عبود منْ خلف الباب مُتَسائلاً: هَـل الطارقُ ظمآنٌ؟ أجابَ طارق نعم والجرّةُ خَالية. ومَا أَن فتحَ البابَ حتّى اندفعَ طارق إلى الدَّاخل.

وقف عبود مشدوهًا ولم يفقْ من ذُهُولِهِ إلا عندمًا رفعَ طارق النقابَ

عنْ وجهه ولمْ يتركه طارق يتخبطُ في حَيْرته وإنمًا سردَ عليه بسرعة ما حدثَ في غرفة الأميرة، وظل طارق ممسكاً بيد الأميرة ليطمئنها، بسـرعة وضعَ عبود خنجرَه في الحزام المشـدود عَلى وَسـطه أسـفلَ مَلاَبسه، وخرجَ منطلقًا إلى القصر يتوَارَى خَلْفَ الأشـجار المنتشرة بالبســتان. أما طارق والأميرةُ فأخذًا يَســيران عَلــى مَهَل وما أن وصلاً إلى القصر حتّى أزالَ طارق تنكّره بسرعة وصاحَ في كلّ رجَالِ القصر وقَالَ: فلْيَعْلَم الجميعُ مِنَ الآن أنّ الأميرةَ سَتتوجُ ملكةَ لبلاد النهر وبلاد الشلال، وأخذت زهرة تقصُّ عليهم كلُّ ما حدثَ ليلةَ أمس، واندفعَ الخادمُ العجوزُ يقصُّ عَلى الجميع ما حدثَ منذَ سنواتِ طويلةِ في مخدَع الأخ الأكبر.. أذعنَ الجميعُ وأطاعُوا بمَا فِيهم كبير الوزراءِ عندمًا شـاهدًا السـيوفُ والخناجرَ بأيدِي كلُّ منْ يلتفٌ حولَ الأميرةِ

ظلّ طارقٌ معهَا يُؤَازِرهَا ويحميهَا حتّى اسْتتب لهَا الأمنُ، وتسلّمت مقاليد حكم البلد. وهنَا أراد طارق أنْ يستأذنهَا في الرحيل إلى بلاده، فتشبّتُتْ بيده ونظرَتْ إليه مُتَوسلةً.. حقّا.. هلْ تستطيعُ الرحيل عَنّى.. أجابهَا بصوت مُتَهَدّج حَزينِ: مهمَا قلت لاَ أستطيعُ أنْ أصفَ للهِ مبلغ الألم الذي يعتصرُ قلّبي وأنا أبتعدُ عن الفراشة الجميلة التي وقعْتُ في حبها منْ أول يوم وقفْتُ أراقبها خلْسَةً منَ النافذة وَهي تَبْكي.. تشبثتْ به أَكْثر وقالت ولاذا تبتَعدُ ؟.. وتبادلاً النافذة وَهي تَبْكي.. تشبثتْ به أَكْثر وقالت ولماذا تبتَعدُ ؟.. وتبادلاً



نظرةً طَوِيلةً ذَاتَ مَعْنى. ومَا هى إلا ساعةً واحدةٌ حتى كانَ خبرُ زواجِ الأميرة مِنَ الجُندى الآتى من بلدة الجبلِ قد عمّ أرجَاءَ البِلاَد.. وَأُقيمت الاحتفالاتُ وتُوج طارقٌ ملكًا يشاركُ زَوجَتهُ الملكة فِي تصريف شئونِ الحكم ويعاونُه صديقُه عبود الذي اتخذه وزيرًا له.. وبعدَ أيام قليلةً كانَ موكبًا رائعًا تتصدره الملكةُ ، يودعُ الملكُ وعبود في سفينةٍ ملكيةٍ فاخرةٍ مُزَودة بالخدم والبحّارة.

وقفت الملكةُ تُلَوِّحُ بَيدهَا لطارق، وقَدْ تَلأَلأَتِ الدموعُ فِي عينيهَا وكانَ هو الآخرُ يُلَوحُ لهَا بإحْدى يديْهِ، ويده الأُخرى تتحسّسُ جيبَ سُترته المحْتوية عَلى خصْلةِ من شعرهَا الأَشْقر.

وماً أنْ وصلت السفينة إلى النتوء الصّخرى الذى يشبه رأسَ الثور، حتّى دبّ الخوفُ في قلبِ عم عَتيق الذى سَارعَ بالاختباء بالمرّاتِ المنتشرة هُنَاك، أمّا البحارة والخدمُ فقد أخذُوا يبتهلونَ إلى اللهِ والخوف من الجنّ والعفاريت يملأ قلُوبهم. ضحكَ طارق وعبود كثيرًا مِنْ جَهْلهم واعتقادهم في هَذه الخرافات.. ثُمّ قفزَ عبود إلى اليابسة، وانطلق إلى المرّات ممسكًا بمصْباحه يُنَادى عمّ عتيق، الذي توارى خلف أحد الصخور، وربض مُستعدًا للقتال. فما أنْ شاهدَ عبود حتى رمَى خنْجره وعانقه غير مُصَدق وكلماته تتلاَحق:

كِـدَت أَنْ أفقـد الأمـلَ فِـى عَوْدتكمَا لكنْ لـمْ يُطاوِعْنِـى قلْبِى عَلى الرحيل. وفى الطريق سَرد عليه عبود - بسرعة - مَا حدث له ولطارق، فمَا أَنْ شَاهِدَ طَارِقَ حَتّى صَاحَ فَرحًا وعَانقه قَائِلاً: حمدًا لله عَلى سَلاَمتك. الآن يا سيدى اللَك لا يجوزُ لعم عتيق المَسْكين أَنْ يتحدّثَ إليّكَ بهذه البسَاطة، ضحكَ طارق وعَانقَ عم عتيق بقوةٍ وَقَالَ: بلْ يجوزُ أيها الرجلُ العجوزُ.

ومًا أنْ عَادُوا إلى بلدةِ الجبلِ حتى احْتفى بهم الملكُ وجموعُ الشعب،



وكَانت فرحَةُ الشعبِ عَارِمَةً بإلغاءِ الحرْبِ، وبزوَاجِ طارق منْ ملكة بلادِ النهرِ وبلادِ الشّلال، وأُقيمَت الاحتفالاتُ فِي البلاد، وأذيعَ النبأُ بقيام الوَحْدةِ بينَ بلادِ النهرِ وبلادِ الشلالِ وبلدةِ الجبلِ، فسَارَعت كلُّ البلادِ المَاورة بالانضمَام إليهم.

وبعد فترة قصيرة، استأذن طارق وعبود الحاكم وغدرا - المكان - المكان - المكان السي بلاد النهر.. وعند اقتراب السيفينة، كان موكب الملكة ينتظر عودتهم.. وكانت راية الوحدة الكبرى ترفرف على صارى السفينة ، كما ترفرف في سماء بلاد النهر التي صارت دولة كُبْرَى يرهب بأسها الجميع.